

# قَصصٌ فِي الْعَفْوِ عَفْوُ خَيرِ النَّاسِ

فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ أَتَى الْمُسْلِمُونَ إلى شَجَرة كَبِيرَةٍ، فَتَركُوهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيسْتَظِلَّ بِهَا، فَعَلَّقَ الرَّسُولُ ﷺ سَـيغُهُ عليهَا، ونَـامَ تَحْتَهَا.

فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَخَذَ السَّيفَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ، فَوجَّهَ الْمُشْرِكُ السَّيْفَ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ لَهُ: تَخَافُنِي؟

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لا». فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَنْ يمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقَـالَ لَهُ الرَّسُولُﷺ: «اللَّه».

فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَهُ الرَّسُولُ ﴿ وَقَالَ للرَّجُلِ: «مَنْ يَمْنَعُكَ مَنِّي؟». فَقَالَ الرَّجُلُ: كُنْ خَيرَ آخِذ. فَقَالَ الرَّجُلُ: كُنْ خَيرَ آخِذ. فَقَالَ الرَّجُلُ: للرَّبُولُ اللَّهِ». قَالَ الرَّجُلُ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ». قَالَ الرَّجُلُ: لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ». قَالَ الرَّجُلُ: لا إِلهَ إلا أَكُونَ مَعَ قومٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَعَفَا عَنْهُ الرَّسُولُ ﴿ فَيَ فَلَا أَقَاتِلُكَ ، وَلا أَكُونَ مَعَ قومٍ يُقَاتِلُونَكَ. فَعَفَا عَنْهُ الرَّسُولُ ﴿ فَي فَذَهُ مَ الرَّجُلُ إلى قومِهِ ، وقَالَ لَهُمْ : جِسْتُكُمْ مِنْ عَنْدُ خَيْرِ النَّاسِ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُ ﴿ فَي الْمُقْدِرَةِ ، وَأَخْرَضَ عَنْ النَّاسِ حُبًا لِلعَفْوِ عَنْدَ اللهَ تَعَالَى: ﴿ فَقَدْ قَالَ لَهُ مَنْ أَسَاءَ إليهِ ، فَقَدْ قَالَ لَهُ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ خُدِ الْفَوْ وَأَمْ إِلْمُ إِلَّهُ إِنْ وَأَعْرِضَ عَنِ الْجَهَالِينَ ﴾ .

#### عَضُّوُ الثَّبِيِّ عَلِيْهِ

رُوِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِي عِي يَطْلُبُ مِنْهُ إِحْسَاناً، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُ عِي يَطْلُبُ مِنْهُ إِحْسَاناً، فَأَعْطَاهُ النَّبِي عِي مَنْ مَنْهُ إِحْسَاناً، فَأَعْطَاهُ النَّبِي عِي النَّبِي عِي النَّبِي الْمُعْرَابِي لِيُعاقِبُوهُ أَجْمَلُتَ. فَغَضِبَ أَصْحَابُ النَّبِي عِي النَّبِي عِي وَقَامُواْ إِلَى الأَعْرَابِي لِيُعاقِبُوهُ عَلَى مَا قَالَ، فَأَشَارَ إليهِمُ النَّبِي عِي أَنْ يَتُركُوهُ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّجُلَ مَعَهُ، وَدَخَلَ بَيتَهُ، وَزَادَهُ فَوقَ مَا أَعْطَاهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الرَّسُولُ عِي: «أَحْسَنْتُ إِلَيك؟». فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِي عَنْ اللَّهُ خَبْراً. فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِي النَّي عِي إِلَىكَ اللَّهُ خَبْراً. فَقَالَ لَهُ النَّبِي عِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْراً لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْراً لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ جَاءَ الرَّجُلُ إلى مَجْلسِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ الرَّسُولُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ مَا قَالَ فِزِدْنَاهُ، فَزَعَمَ أَنَّهُ رَضِي، أَكَذَلِك؟» فَقَالَ الرَّجُلُ: نَعَمْ، جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً، ثُمَّ الْصَرَفَ الرَّجُلُ مَسْرُوراً.

#### أَجْرُهُم على اللَّهِ

عَن أَنْسِ بْنِ مَالِك - رضي اللهُ عنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وَقَفَ الْعَبَادُ لِلْحِسَابِ جُاءَ قَومٌ وَاضعِيْ سُيوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقُطُّرُ وَقَفَ الْعَبَادُ لِلْحِسَابِ جَاءَ قَومٌ وَاضعِيْ سُيوفِهِمْ عَلَى رِقَابِهِمْ تَقُطُّرُ وَمَا ، فَازْدَحَمُوا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَقِيلَ: مَنْ هَوُلاَءِ؟ قِيلَ: الشَّهَدَاءُ كَانُوا أَحْيَاءً مَرْزُوقِيْنَ.

ثُمَّ ذَادَى مُنَادِ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ علَى اللَّهِ فَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ. قِيلَ: وَمَنْ ذَا الَّذِي أَجْرُهُ علَى اللَّهِ؟ قَالَ: العَافُونُ عَنِ النَّاسِ. ثُمَّ نَادَى الثَّالِثَةَ: لِيَقُمْ مَنْ أَجْرُهُ علَى اللَّهِ فَلْيَدْخُلُ الْجَنَّةَ. فَقَامَ كَذَا أَلْفاً فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ».

#### قُصُورُ الذَّهَبِ

يُرُوى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ جَالِساً مَعْ صَحَابِتِهِ فَضَحِكَ، فَسَأَلَهُ عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ \_ عَنْ سَبَبِ ضَحِكِهِ فَقَالَ ﷺ وَجُلاَنِ مِنْ أُمْتِيْ جُنَيَا (جَلَسا علَى رُكُبَتْيْهِمَا) بَينَ يَدَيُ رَبُ الْعِزَّةِ، وَقَالَ أَحَدُهُما: يَا رَبِّ خُدْ لِي مَظْلَمتِي مِنْ أَخِيْ. فَقَالَ اللَّهُ لَلطَّالِبِ فَقَالَ اللَّهُ لَلطَّالِبِ فَقَالَ اللَّه للطَّالِبِ قَالَ اللَّه للطَّالِبِ قَالَ اللَّه للطَّالِبِ فَلَيْحِمِلُ مِنْ أُوزَارِيْ. فَقَالَ اللَّه للطَّالِبِ قَالَ يَا رَبِّ فَلَيْحِمِلُ مِنْ أُوزَارِيْ. فَقَالَ اللَّه للطَّالِبِ قَالَ اللَّه للطَّالِبِ وَقُصُورا مِنْ ذَهَبِ مُكَلَّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَيِّ نَبِي مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبِ وَقُصُورا مِنْ ذَهَبِ مُكَلَّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَيِّ نَبِي مَا يَعْمَى الثَّمَنَ مِنْ ذَهَبِ مَكَلَّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَيِّ نَبِي مَدَائِنَ مِنْ ذَهَبِ مَكَلَّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَيِّ نَبِي مَدَائِنَ مَنْ ذَهِبِ مَكَلِّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَي نَبِي مَالِكَةً وَلَا اللَّه بَالْمَانَ مَنْ ذَهِبِ مَكَلِّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَي نَبِي مَدَائِقُ مَنْ مَنْ ذَهِب مَكَلَّلَةً (مُحَاطَةً) بِاللَّوْلُو، لأَي نَبِي مَنْ اللَّهُ المَالَّةُ مَنْ مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ مَنْ أَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ فَخُذُهُ بِيدَ أَخِيْكَ وَأَدْخِلُهُ الجَنَّةً الجَنْ اللَّهُ الجَنْ اللَّهُ الجَنْ اللَّهُ الجَنَّةً الجَنْ الجَالَةً الجَنَّةً الجَنْ الْمَالِكَةً الجَنْ الْحَالَةُ الجَنْ الجَنْ الْحَالَةُ الجَنْ الْحَلَى اللَّهُ الجَنْ الْحَلَالُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الجَنَّةً الجَنْ الجَنْ الجَنْ الْحَلَى الْحَلَقُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْحَلَقَ الْحَلَلَةً الْحَلَقُونَ المَالِقُولُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَى الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُولُ اللَّهُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَالِهُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْحَلَقُ الْمَالِقُ اللَّهُ

# العَفْوُ الْعَامُ

كَانَ المُشْرِكُونَ فِي مَكَّـةَ يُـؤْذُونَ الرَّسُولَ ﷺ وأصْحَابَهُ كَثِيراً، كَمَا أَنَّهُمْ حَارَبُوهُ بَعْدَ أَنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ

وَرَغْمَ كُلِّ ذَلِكَ، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ طَافَ حَولَ الْكَعْبَةِ، فَلَمَا النَّهَى قَالَ: «يا مَعْشَرَ قُريْشٍ، مَا تَرَوْنَ أَنِّيْ فَاعِلٌ بِكُمْ؟».

عِنْدَئَدَ طَمِعَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي عَفْوِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَـالُوا: خَـيراً، أَخْ كَرِيمٌ، وَابْنُ أَخِ كَرِيمٍ.

فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ كَمَا قَالَ يوسُفُ لإخُوانِهِ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَغْفِئُو ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينِ﴾ [يوسف: ٩٢].

وَعَفَا عَنهُمُ الرَّسُولُ ﷺ، فَانْطَلَقَ القَومُ فَرِحِيْنَ بِعَفْوِ الرَّسُولِ ﷺ عَنْهُم.



#### الْعَضْوُ الْمَامُ وَلُ

سَمعَ الشَّاعرُ كَعْبُ بُنُ زُهَيْرٍ وَأَخُوهِ بُجَيْرٌ عَنِ الدَّعْوة الْجَديدَة الَّتِي جَاءَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ بُجَيْرٌ لأَخيه كَعْبِ: انْتَظر حتَّى أَذْهَبَ فَأَسْمَعَ مَا يقُولُهُ هَذَا الرَّجُلُ، فَلَمَّا ذَهَبَ بُجَيْرٌ إِلَى الرَّسُول على وسَمعَ منه ؛ هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى الإسلام. فَلَمَّا عَلمَ كَعْبُ بإسْلاَم أَخيَّه غَضبَ، وَقَالَ قَصِيدَةً يَهْجُو فيهَا النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا عَلَمَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ أَبَاحَ قَتْلَ كَعْبِ فَحَذَّرَ بُجِيْرٌ كَعْباً، وَنَصَحَهُ بالاعْتذَار إلى الرَّسُول ﷺ، والدُّخُول في الإسلام. فَرَفَضَ كَعْبٌ النَّصيحَةَ، وَفَرَّ هَارِيًا وَمَرَّت الأَيامُ، وَشَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ كَعْب للإسلام، فَعَادَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَايِعَهُ على الإسلام، واعْتَذَرَ إليه، ومَدَحَ الرَّسُولَ ﷺ في قَصيدَة، جَاءَ فيهَا: نَّبُّتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه أُوعَدَى والعَفْو عَنْدَ رَسُولَ اللَّه مَـأَمُولُ مَهْلاً هَدَاكَ الَّذِي أَعْـطَاكَ نَافلَـةٌ فيــه مَواعيــظٌ وتَفصــيلُ إِنَّ الرَّسُولَ لَنُورٌ يستَضَاءُ بِه مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوف اللَّه مَسْلُولُ

فَلَمَا النَّهَى كُعْبٌ مِنهَا كَسَاهُ النَّبِيُّ بُرُدْتَهُ، وَعَفَا عَنهُ.





#### عَفْوُ يُوسُفَ

كَانَ يعْقُوبُ عليه السَّلامُ \_ يُحِبُّ ابْنَهُ يُوسُفَ \_ عليه السَّلامُ \_ أَكْثَرَ مِنْ إِخْوَتُه ، فَحَسَدَهُ إِخْوَتُهُ على هَذَا الْحُبُ ، وَغَارُوا مِنْهُ ، فَقَرَّرُوا أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ يُوسُف ، فَاسْتَأَذَنُوا أَبَاهُمْ فِي أَنْ يَأْخُذُوا يُوسُف مَعَهُم ، وَهُنَاكَ أَلْقُوهُ فِي بِنْرٍ ، يُوسُف مَعَهُم ، وَهُنَاكَ أَلْقُوهُ فِي بِنْرٍ ، يُوسُف مَعَهُم ، وَهُنَاكَ أَلْقُوهُ فِي بِنْرٍ ، ثُمَّ رَجَعُوا إلى أبيهم فِي الْمَسَاء يَبْكُونَ ، وأَخْبَرُوهُ أَنَّ اللَّذَبْ قَدْ أَكَلَهُ ، فَحَزْنَ الأَبُ على فرَاق يُوسُف حُزْنًا شَديداً .

وَمَرَّتْ بِالْبِيْرِ قَافِلَةٌ، فَوَجَـدُوا يُوسُّفَ، فَـأَخْرَجُوهُ وأَخَـذُوهُ مَعَهُم، وَبَاعُوهُ لِعَزِيزِ مِصْرَ

وَتَرَبَّى يُوسُفُ فِي قَصْرِ الْعَزِيزِ، ونَتِيجَةً لأَخْلاقِهِ الْحَسَنَةِ، وَعِلْمِهِ الواسعِ، صَارَ وَزِيرًا لِمَلِكَ مِصْرَ. وأثْنَاءَ ذَلِكَ، جَاءَ إليهِ إِخْوَانَهُ لِيشْتَرُوا مِنْ مِصْرَ لأَهْلِهِمْ بَعْضَ الغذَاء، فَلَمَّا دَخَلُوا عليه عَرَفَهُم، وَلَكَنَّهُم لَمْ يَعْرِفُوهُ، وَتَرَدَّدُوا عليهِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّة، وكَانَتُ فُرْصَةً لِيُوسُفَ لِينَتَهُم مَنْ إِخْوَتِه، لَكِنَّهُ عَفَا عَنهُم، وقَالَ لَهُمْ: فُرْصَةً لِيُوسُفَ لِينتَهُم مَنْ إِخْوَتِه، لَكِنَّهُ عَفَا عَنهُم، وقَالَ لَهُمْ: فُرْصَةً لِيُوسُفَ لِينتَهُم مَنْ إِخْوَتِه، لَكَنَّهُ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِيدِينَ ﴾ فَرْسَة لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِيدِينَ ﴾ والتَّشْرِيبُ الْمُواخِذَةُ وَالْعَتَابُ.



#### عَفْوٌ وَإحْسَانٌ

يُرُوكَى عَنْ على زَيْنِ الْعَابِدِينَ بْنِ الْحُسَيِنِ .. رَضِي اللَّهُ عَنْهِما \_ أَنَّ عُلَامَهُ كَانَ يَصُبُ لُهُ الْمَاءَ بِإِبْرِيقٍ مَصْنُوعٍ مِنَ الْخَزَفِ، فَوَقَعَ الإِبْرِيقُ على رِجْلِ زَينِ الْعَابِدِينَ، فَعَضِبَ، وتَعَيَّرَ وَجُهُهُ.

فَقَالَ الْغُلاَمُ: يا سَيِّدِيُّ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلۡكَخِطِمِينَ ٱلۡعَـٰيَظَ﴾.

فَقَالَ زَينُ العَابِدِينَ : لَقَدْ كَظَمْتُ غَيْظِيْ.

فَقَالَ الْغُلاَمُ: وَيَقُولُ تَعَالى: ﴿ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلتَّاسِ ﴾

فَقَالَ زَينُ الْعَابِدِينَ : لَقَد عَفُوت عَنْكَ

فَقَالَ الْغُلاَمُ: وَيَقُولُ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

فَقَالَ لَه زَينُ الْعَابِدِينَ: أَنْتَ حُرٌّ لوَجُّه اللَّهِ.

#### الْعَفْوُ الْحَقِيقِيُّ

يُحكَى أَنَّ أَحَدَ الأَمْرَاءِ فَبَضَ على مَجْمُوعَة مِن الأَسْرَى ، وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ فَقَلَ إِلَيهِ أَحَدُ الأَسْرَى ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُطُعُمَهُمْ وَيَسْقِيهُمْ فَبَلَ أَنْ يَقْتُلَهُمْ فَقَلَ إِلَى يَقْتُلَهُمْ فَقَلَ إِلَى يَقْتُلَهُمْ فَقَادَ وَشَرِبُوا وَشَبِعُوا فَا فَالْحَصْرَ لَهُمُ الأَمِيرُ الطَّعَامَ والشَّرَابَ ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَشَبِعُوا فَ فُمَّ قَالَ أَحَدُهُم لَهُ : أَيُّهَا الأَمِيرُ ؛ أَطَالُ اللَّهُ بَقَاءُكَ ، إِنَّنَا كُنَّا فِي قُمْ فَالَ أَحَدُهُم لَهُ : أَيُّهَا الأَمِيرُ ؛ أَطَالُ اللَّهُ بَقَاءُكَ ، إِنَّنَا كُنَّا فِي أَسْرِكَ ، وَالآنَ صِرْنَا ضيوفَكَ ، فَانْظُرْ كَيف تَصْنَعُ بِضيوفِك؟ وَاللَّهُ مَاللَّهُمُ الأَمِيرُ : قَدْ عَمُونَ عَنْكُمْ فِي اللَّهُ وَلِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْأَمِيرُ : قَدْ عَمُونَ عَنْكُمْ

## عَفْوُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حَصْنِ \_ رَضِي اللّهُ عَنْه \_ إلى الْمَدينَةِ ، فَأَقَامَ عِنْدَ ابْنِ أَخِيهِ الْحُرُّ بْنِ قَيْسٍ \_ رَضِيَ اللّه عنه \_ وكَانَ الحُرُّ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ مِنْ مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ \_ رَضِي اللّهُ عَنْه \_ حَيثُ كَانَ قَارِئاً للقُرآنِ وعَالِماً.

فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِلْحُرِّ: يابْن أَخِيْ، اسْتَأَذِنْ لِبِي فِي السَّخُولِ على أميرِ المُؤمِنِينَ، فَطَلَبَ لَهُ الإِذِنَ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ رَضِي اللَّهُ عَنْه.

فَلَمَّا وَقَفَ عُيْنَةُ أَمَامَ أَمِيرِ الْمُومِنِينَ قَالَ له: هِيهِ يابُنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللَّهِ مَا تُعْطِينًا الْجَزْلَ (الْكَثِيرَ)، وَلاَ تَحْكُمُ بَينَنَا بِالْعَدُل. فَغَضِبَ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - حتَّى هَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ بِالْعَدُل. فَغَضِبَ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - حتَّى هَمَّ أَنْ يَضْرِبَهُ فَقَالَ الْحُرُّ: يِا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فَقَالَ الْحُرُّ: يِا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ فَقَالَ الْحُرُدِيمَةَ وَأَمْرُ بِالْمُؤمِنِينَ الآيةَ الكَرِيمَةَ عَفَا عَنْ عُينَةً الْجَاهِلِينَ، فَلَمَّا سَمَعَ أَمِيرُ الْمُؤمِنِينَ الآيةَ الكَرِيمَةَ عَفَا عَنْ عُينَةً.

# عَضْوُ وَلَدِ الرَّسُولِ

يُحْكَى أَنَّ عَليًّا زَيْنَ العَابِدِينَ بْنَ الْحُسَينِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهِما \_ كَانَ ذَاهِباً إلى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ غِلْمَانُهُ، فَقَابَلَهُ رَجُلٌ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ يَسُبُّ زَينَ الْعَابِدِينَ وَيَشْتُمُهُ، فَذَهَبَ الغلْمَانُ إلى الرَّجُلِ كَي يَضْرِبُوهُ، وَلَكِنَ زَينَ العَابِدِينَ لَعَابِدِينَ نَهَاهُمْ عَنْ إيذَائه، ثُمَّ نَظَرَ إلَى الرَّجُلِ وَقَالَ لَهُ: يا هَذَا، أَنَا كُثُرُ مِمًّا عَرَفْتُهُ، فإنْ لَكَ عَرْفُهُ [عَنِي] أَكْثَرَ ممًّا عَرَفْتُهُ، فإنْ كَانَ لَكَ حَاجَةً في ذَكَرْتُهُ لَكَ.

فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ مِنْ زَينِ الْعَابِدِينَ، ثُمَّ خَلَعَ زَينُ الْعَابِدِينَ قَمِيْصَهُ وأَعْطَاهُ للرَّجُلِ، وأَمَرَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.

فَذَهَبَ الرَّجُلُ وَهُوَ يقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الشَّابُّ وَلَـدُ رَسُول اللَّه ﷺ



### خِصَامٌ ثُمَّ عَفْقٌ

كَانَ عَبْدُ اللَّه بْنُ الزَّبِيرِ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - يَسْكُنُ بَيْنَا تَمْلِكُهُ خَالَتُهُ السَّيِّدَةُ عَائشَةُ - رَضِي اللَّهُ عَنْها - فَبَاعَتْهُ، فَغَضِبَ مِنْ خَالَتِهِ، وَقَالَ: لأَحْجُرَنَّ عليها (أيْ: يَمْنَعُها مِنَ التَّصَرُّفِ فِي أَمْلاكِها». فَلَمَّا عَلِمَتِ السَّيِّدَةُ عَائشَةُ بِمَا قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفْسَمَتْ أَلاَّ تُكَلِّمَهُ حَتَّى يُفَرِّقَ الْمَوتُ بَينَهُمَا.

وَطَالَتْ فَتْرَةُ الْخَصَامِ، وأَرْسَلَ إليهَـا عَبْـدُ اللَّـهِ كَـثيراً حَتَّـى تَرْضَى عَنْهُ وَتَعْفُو عَنْ خَطَيْهِ، وَلَكِنَّهَا رَفَضَتْ

وذَاتَ يَوم، ذَهَبَ المسور بُن مُخْرَمَة وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بُن الأَسْوَدِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - إلى السَّبْدَة عَائشَة، وكَانَ مَعَهُمَا عَبْدُ اللَّه بنُ الزُّبَيرِ، فَاسْتَأَذَنَا فِي الْدُّخُولِ عَلَيْهَا، فَأَذَنَتْ لَهُمَا. فَقَالاً: كُلُنا قَالَتْ: نَعَمْ كُلُّكُمْ فَدَخَلَ مَعَهُمَا ابنُ الزُّبِيرِ، وكَشَفَ السَّثر، وعَانَقَ خَالَتَهُ، وبَكَى بُكَاء شديداً، وطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَعْفُو عَنْهُ صِلَة للرَّحِمِ فَالَتَهُ، وبَكَى بُكَاء شديداً، وطَلَبَ مِنْهَا أَنْ تَعْفُو عَنْهُ صِلَة للرَّحِمِ وذَكَرها المسور وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِحَديثِ الرَّسُولِ ﷺ: «لا يَحلُّ لمسلم أَنْ يَهْجُر أَخَاهُ فَوق ثَلاث فَبَكَتْ - رَضِي اللَّهُ عَنْها - وعَفَتَ عَنْهُ، وكَفَرت عَنْ يَمِيْنَهَا بأَنْ أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً

## عَضْوُ الصِّدِّيقِ

كَانَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ - رَضِي اللَّهُ عَنْه - يُنْفَقُ على أَحَـدِ أَقَارِبِه وَهُوَ مسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ .

وَلَكِنَّ هَـذَا الإِحْسَانَ لَـمْ يمنَعْ مِسْطَحًا مِنْ مُشَارِكَةٍ الْمُنَافِقِينَ فِي نَشْرِ الافْتِرَاءاتِ على أُمَّ المُؤمِنِينَ عَائشَةَ - رَضِي اللَّهُ عَنْها - .

وَعَنْدَمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ لِيُنَيِّنَ كَذِبَ الْمُنَافِقِينَ، وَيُظْهِرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْها \_، عَزَمَ أَبُو بَكْرٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ علَى أَنْ يَمْنَعَ النَّفَقَةَ عَنْ مِسْطَح، فأرادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُعَلَّمَ الْمُسْلِمَ الصَّفْحَ وَالعَفْوَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلَيهِ، فَنَزَلَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الفَضْلِ مِنكُرَ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤَثِّوا أُولِي الْقُرْقَ وَالْمَسَكِينَ وَاللَّهُ عَفُرٌ تَعِيمُ ﴾ وَاللَّهُ عَفُرٌ تَعِيمُ ﴾

فَلَمْ يَتَرَدَّدُ أَبُو بَكْرٍ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ فِي العَفْ وِ عَنْ مِسْطَحٍ، وَعَادَ يُقُدِّم لَهُ الْعَطَاءَ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ، وَهُو يَقُولُ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِيُ!

### عَفْوُ أُمِّ الْمُؤمِنينَ

كَانَتُ لأُمُّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ صَفِيَّةً بِنْتِ حُبَيً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْها \_ جَارِيَةٌ تَخُدمُهَا. وَذَاتَ يَوم، ذَهَبَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ إلَى عَنْها \_ جَارِيةٌ تَخُدمُهَا. وَذَاتَ يَوم، ذَهَبَتْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ إلَى الْخَلِيفَة عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ وأخْبَرَتْهُ أَنَّ السَّيِّدَةَ صَفَيَّةَ تُحِبُّ يَومَ السَّبْت \_ عَيْدَ اليَهُودِ الأُسْبُوعِيَّ \_ وتَذْهَبُ لِزِيَارَةِ اليَهُودِ. فَأَرْسَلَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَابِ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْه \_ إلى السَّيِّدَةِ صَفِيَّةً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْها \_ ، فَلَمَّا جَاءَتْ سَأَلُهَا عَنْ قَولِ الْجَارِيَةِ.

فَأَخْبَرَتُهُ بِأَنَّهَا لاَ تُحِبُّ يَومَ السَّبْتِ مُنْذُ أَنْ أَسْلَمَتْ، وأَبْـدَلَهَا اللَّهُ بِه يَومَ الحَبُرَقُهُ بِأَنَّهَا اللَّهُ بِه يَومَ الحُمُعَةِ، وأَمَّا عَـنْ زِيارَتِهَـا لِلْيهُـودِ، فأخْبَرَتْـهُ بأَنَّهَـا تَزُورُهُم صِلَةً للرَّحِمِ الَّتِي بَينَهَا وَبَينَهُم.

فَلَمَا رَجَعَتِ السَّيِّدَةُ صَفِيَّةً \_ رَضِي اللَّهُ عَنْها \_ إلى بَيتِهَا سَالَتُ جَارِيَتَهَا عَنِ السَّبَ الَّذِي جَعَلَهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتُهَا الْجَارِيَةُ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ هُوَ الَّذِي وَسُوسَ لَهَا. فَقَابَلَتِ السَّيِّدَةُ صَغِيَّةُ \_ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا \_ هَذِهِ الإِسَاءَةَ بِالإِحْسَانِ، وَعَفَتُ عَنِ الْجَارِيَةِ، وَقَالَتْ لَهَا: إِذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ

### الخُطأُ الهَيِّنُ

يُرْوَى أَنَّ أَحَدَ الأَغْنِياءِ وأصْحَابَ الجَاهِ أَمَرَ خَادِمَهُ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ طَعَاماً، وَدَعَا إلَيه بَعَضَ أَعْوانه.

وَبَدَأَ الْخَادِمُ فِي إعْدَادِ الْمَائِدَةِ، فَجَاءَ بِطَبَقِ فِيهِ مَرَقٌ سَاخِنٌ، فَتَعَثَّرَ الْخَادِمُ فِي الطَّرِيقِ فَوقَعَ بَعْضُ الْمَرَقِ على سَاخِنٌ، فَتَعَثَّرَ الْخَادِمُ فِي الطَّريقِ فَوقَعَ بَعْضُ الْمَرَقِ على ثَوبِ الرَّجُلِ الْغَنِيِّ، فَغَضِبَ وَأَمَرَ حُرَّاسَهُ أَنْ يَضْرِبُوا عُنُقَ الخَادِمِ فَلَمَّا رَأَى الخَادِمُ أَنَّ سَيِّدَهُ مُصَمَّمٌ علَى قَتْلِهِ صَبَا الْخَادِمِ فَلَمَّا رَأَى الخَادِمُ أَنَّ سَيِّدَهُ مُصَمِّمٌ علَى قَتْلِهِ صَبَا الْمَرَقَ كُلَّةُ على مَلاَ بِسِ سَيِّدهِ، فَشَارَ وَازْدَادَ غَضَبُهُ ، قَائلاً: المُرَقَ كُلَّةُ على مَلاَ بِسِ سَيِّده، فَشَارَ وَازْدَادَ غَضَبُهُ ، قَائلاً: يا وَيُحَكَ! كَيفَ تَفْعَلُ هَذَا أَيُّهَا الْخَادِمُ \* فَرَدَّ الْخَادِمُ قَائلاً: يا سَيِّدي، لَقَدْ صَنَعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجُلِكَ وَخَوفاً علَى سُمْعَتك؟ سَيِّدي، لَقَدْ صَنَعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ وَخَوفاً علَى سُمْعَتك؟ حتَّى لاَ يَقُولَ النَّاسُ أَنَكَ قَدْ قَتَلْتَ خَادِمِكَ فِي خَطَا هَيَنِ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَنْبًا أَسْتَحِقُ عليهِ الْقَتْلَ؛ حتَّى لاَ يَقُولَ النَّاسُ أَنَكَ قَدْ قَتَلْتَ خَادِمِكَ فِي خَطَا هَيَنِ، فَأَرَدُتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَنْبًا أَسْتَحِقُ عليهِ الْقَتْلَ؛ حتَّى لاَ يَتَهِمُ وكَ فَي الْفَلْمُ.

وَقَفَ الرَّجُلُ الْغَنِيُّ مَعَ نَفْسِهِ لَحَظَاتٍ، ثُمِّمَ الْتَفَتَ إِلَى الْخَادِمِ، وَقَالَ لَهُ: لَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ لِحُسْنِ اعْتِذَارِكَ، إِذْهَبْ. الْخَادِمِ، وَقَالَ لَهُ: لَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ لِحُسْنِ اعْتِذَارِكَ، إِذْهَبْ. فَأَنْتَ حُرِّا

## قِصَصٌ فِي الْعَفْوِ

تُبَيِّنُ لَنَا هَذِهِ الْقَصَصُ أَنَّ الْعَفُو صَفَةُ الْمُتَّقِيْنَ، وَسَمَةُ الطَّائِعِيْنَ، وَخُلُقٌ مِنْ الأَخْلاقِ الَّتِي أَحَبَّهَا اللَّهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَدَعَا إِلِيهَا، وَقَدْ تَخَلَّقَ بِهِ الرُّسُلُ الكرامُ، وَصَفُوهُ الْعِبَادِ المُؤْمِنِينَ اللَّهِمَا، وَقَدْ تَخَلَّقَ بِهِ الرُّسُلُ الكرامُ، وَصَفُوهُ الْعِبَادِ المُؤْمِنِينَ اللَّهِمَا، وَقَدْ تَخَلَّقَ بِالإِحْسَانِ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إلَيهِمَ المُؤْمِنِينَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ الرَّفِيعَةَ، يَقُولُ اللَّهُ وَذَلِكَ لاَّنَهُم عَلَمُوا مَكَانَةَ الْمُحْسِنِينَ الرَّفِيعَةَ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالْكَ يَعْفُوا وَاللَّهُ تَعَالَى يَغْفِرُ ذَنُوبَ تَعَالَى يَغْفِرُ ذَنُوبَ اللَّهُ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِيَعْفُوا وَلِشَفَحُولُ اللَّهُ يَعْفُو أَنَا اللَّهُ يَعْفُونَ وَلِيَسَفَحُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِيَعْفُوا وَلِيَصَفَحُولُ اللَّهُ يَعْفُولُ اللَّهُ الْعَلَيْ يَعْفُولُ اللَّهُ الْعَلَيْ فَوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِيَعْفُوا وَلِيَصَفَحُولُ اللَّهُ الْعَبُونَ النَّاسِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلِيَعْفُوا وَلِيَصَفَحُولُ اللَّهُ لَكُدُرُ وَاللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ لَكُدُرُ وَاللَّهُ عَفُولً لَكُونَ الْنَورِ بَعْفُولُ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصَفَحُولُ اللَّهُ لَكُدُولَ اللَّهُ لَكُدُولُ وَاللَّهُ عَفُولً اللَّهُ لَكُدُولُ وَاللَّهُ لَكُدُولُ وَاللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ لِكُذُولَ اللَّهُ لَكُدُولُ وَاللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ لَلْكُولُولَ الْعَلَى اللَّهُ لَلْكُولُولَ اللَّهُ لَكُمُولُولَ اللَّهُ لَلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلْكُولُ وَلَلْهُ الْعَلَى اللَّهُ لَلْكُولُولُولَ الْمُؤْلِقُولُ اللْعِلَى اللَّهُ الْعُلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْعُلَالِي الْعُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ اللَّهُ الْعُلْلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ

والْمُسْلَمُ يَعْفُوْ وَيَصْفَحُ حِينَ يَقَدَّرُ ، وَتِلْكَ أَسْمَى دَرَجَاتِ الْعَفُو ، فَمَا أَجْمَلَ أَنْ نَقْتُدِيَ بِتِلْكَ النَّمَاذَجِ الطَّيْبَةِ ، فَنَصْفَحَ عَمَّنْ أَسَاءَ إِلِينَا مِنْ إِخُوانِنَا ، وَنَجْعَلَ قُلُوبَنَا نَقِيَّةً صَافِيَةً تَحْمِلُ النَّاسِ. الْحُبُّ والْخَيرَ لِكُلِّ النَّاسِ.

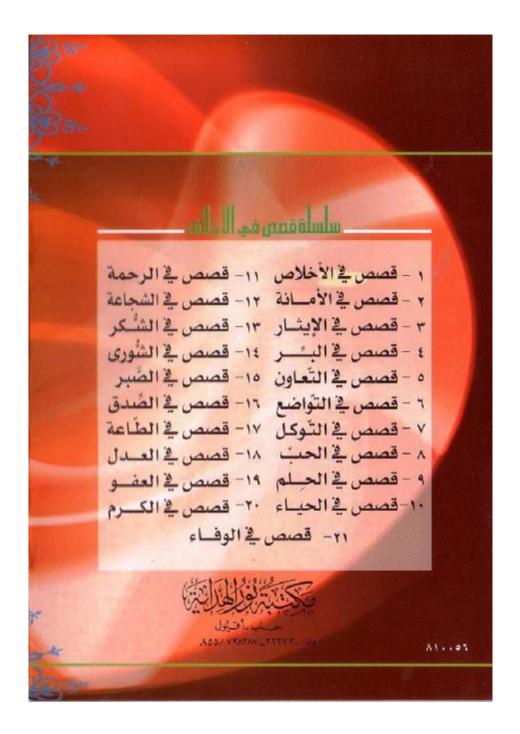

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com